

# شيوخ الاز هر



الشيخ الإمام الدكتور محمد الفحام

الشيخ الإمام الدكتور عبدالطيم محمود

الشيخ الإمام الدكتور محمد عبدالرحمن بيص

تأليف سعيد غيد الردين

رقم الإيداع ١١٩٧١



الشركة العربية للنشر والتوزيعي المهندسين المهندسين المهندسين ت المهندسين الم

### تــوطئـــة

نحمدك ربى ونستغفرك ، ونستعين بك ، ونستهديك ، ونصلى ونسلم على خير خلقك سيدنا محمد . وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين .

شاعت الأقدار أن تظهر هذه السلسلة في هذا الوقت بالذات ، فالعالم الإسلامي يمر بعدة عقبات ، وتتوالى عليه العواصف من الداخل والخارج ، ولولا بقية إيمان لا زالت في قلوب وعيت ، وضمائر حباها الله بنعمة اليقظة لهلكت الأمة ، وضاعت قيمها ، وطمست معالم الدين فيها .. فالأعداء متربصون ، وفاقدو البصر والبصيرة يحاولون النيل من رسول الإسلام .. يحاولون تشويه صورته الكريمة .. يحاولون تغيير لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى لا معبود إلا المال ولا سلطان إلا للغطرسة والفجور وحرب العصابات الدنيئة ؛ التي اعتادوا عليها وتربوا على مائدتها \_ إن كانت لها مائدة \_

ولا يقف الأمر عند هذا الحد ، بل وقف محبو الظلام - خفافيش الليل - جنبا إلى جنب مع هؤلاء الكفرة - بعلم أو بدون علم - وساندوهم ، وساعدوهم ، وشدُّوا على أيديهم ، وحاربوا أبناء جلدتهم ، وقتلوا الأطفال، وأضلُّوا الشباب بحجة أنهم يريدون نصرة الإسلام ورفع لوائه ، والإسلام منهم براء ، فهم بهذه الوسائل لا يعرفون الإسلام ، ولا يقدرون سماحته ، ونرجو من الله لهم الهداية .

وهذه السلسلة محاولة لإماطة اللثام عن نخبة من أبرز العلماء الذين استمدوا ثقافتهم من معين الإسلام فمنحوه كل ما يملكون ووضعوا لبنات أعرق وأعظم جامعة إسلامية في العالم على أساس علمي ليس ببعيد عن

الدين ، فجمعوا بين الدين والدنيا ، واستحقوا ـ بحق ـ شرف كتابة أسمائهم بحروف من نور على صدر كل مسلم يحب دينه ويدافع عن عقيدته السمحاء..

هؤلاء العلماء لم يبخلوا بكل غال ونفيس في سبيل إعلاء شأن الأزهر جامعًا وجامعة ، وحاولوا جهدهم ، بل عملوا على أن يظل للأزهر خصوصيته المستقلة رغم تغير السياسات والنظم ، وتعدد المشارب والمناهج، واختلاف العلوم.

لقد ظل الأزهر وسيظل منارة للإسلام عالية وشامخة ، يعمل على دعم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، ويرسخ بعلمائه وطلابه مبادئ الدين الإسلامي السمح .

ولعل هذه المحاولة تكون جزءً يسيرًا لرد اعتبار هؤلاء العلماء الذين كادوا أن يضيعوا بين صفحات التاريخ ، ونحن في أشد الحاجة لتتبع سيرتهم ومعرفة الخطوط الرئيسية من حياتهم لنأخذ الدرس ونقتدى بما قاموا به من إنجازات .

والله نسال أن يبلغنا مقصدنا ، ويحقق للأمة الإسلامية أمنها واستقرارها وتظل راية الإسلام والمسلمين عالية خفاقة .

()



# فضيلة الدكتور محمد الفحام

هو الدكتور محمد محمد الفحام من مواليد منطقة الرمل بالإسكندرية في ١٨٨٨ ربيع الأول سنة ١٣٢١هـ الموافق ١٨٨ من سبتمبر سنة ١٨٨٤م حفظ القرآن الكريم في سن صغيرة، والتحق بمعهد الإسكندرية ، وظهرت نبوغته وهو في السنة الثانية الإبتدائية ، فكان الطالب مولعا بجميع المعارف والعلوم مقبلا على دراسة المنطق وحب الجغرافيا فألف رسالة في المنطق وهو في الثانية ثانوي وهي كتاب " الموجهات " وتم طبعها فيما بعد سنة ١٩٣٢م وأقبل عليها الطلبة في الإسكندرية وغيرها ، وانتفع بها طلاب العالمية ، أما الجغرافيا فقد بلغ شغفه بها أنه كان يستأذن في أن يذهب إلى حجرة الضرائط ويغلقها على نفسه طوال الليل ، ويظل يدرسها حتى الصباح ،

وأثناء دراسته لاحت أمامه فرصة للالتحاق بدار العلوم وكان كثير من طلبة الأزهر يؤثرون ترك الأزهر أو الالتحاق بدار العلوم أو القضاء الشرعى رغبة في التجديد وطمعاً في مستقبل أفضيل ، واستشار الطالب والده فقال له: إننى واثق بجودة رأيك ، وحسن اختيارك ، فاتجه إلى ما تراه صواباً والله معك ، أما أمه فكانت تتفاعل بالأزهر فأوصته ألا يتركه ، واستجاب لوصية والدته وظل يعمل بها طيلة حياته .

واصل الدراسة بالقسم العالى بمشيخة علماء الإسكندرية ونال شهادة العالمية النظامية بتفوق في امتحان أداه بالأزهر سنة ١٩٢٢م.

وبعد تخرجه اتجه الشيخ الفحام إلى التجارة فاشتغل بها ونجح فيها نجاحاً كبيراً ولكن مواهبه العلمية من جهة ، ونصائح المخلصين من أصدقائه من الجهة الأخرى حملته على أن يعود إلى الحياة العلمية . وكان الأزهر قد أعلن عن مسابقة بين العلماء في العلوم الرياضية لتعيينهم مدرسين الرياضة بالمعاهد الدينية سنة ١٩٢٦م فتقدم للامتحان وفاز فيه بتفوق ، وتم تعيينه في معهد الإسكندرية في ٤ من أكتوبر سنة ١٩٢٦م ، فدرس علوم

الحديث ، والنحو ، والصرف ، والبيان ، والحساب ، والجبر لمدة ٩ سنوات .

وفى سنة ١٩٣٥م نقل إلى كلية الشريعة لتدريس المنطق وعلم المعانى وفى سنة ١٩٣٦م قامت الحرب العالمية الثانية ، وكان يدرس فى فرنسا ضمن بعثة تعليمية سافرت إليها ، وفى أثناء الحرب اضطر إلى أن يهاجر إلى بوردو ، ولم تعقه أهوال الحرب ولا أعباء الأسرة التى كانت معه على مواصلة الدراسة فى صدق وعزيمة حتى نال دبلوم مدرسة الأليانس فى باريس سنة ١٩٣٨م ، كما نال دبلوم مدرسة اللغات الشرقية الحية فى الأدب العربى سنة ١٩٤١م ، ونال فى نفس العام دبلوما آخر فى اللهجات اللبنانية والسورية ، ودبلوم التأهييل لتعليم اللغة الفرنسية ونال كليهما من كلية الأداب بجامعة بوردو سنة وبهام ، ١٩٤٨م .

وبعدها حصل على شهادة الدكتوراه بدرجة الشرف الممتاز من جامعة السوربون في أول يوليو سنة ١٩٤٦م، وكان موضوع الرسالة « إعداد معجم عربى فرنسى للمصطلحات العربية في علمي النحو والصرف » .

وفى سبتمبر سنة ١٩٤٦م عاد من فرنسا حاملا الدكتوراه ليعمل مدرسا بكلية الشريعة ثم نقل منها إلى كلية اللغة العربية ليعمل مدرسا للأدب المقارن ، وظل بها حتى رقى إلى درجة أستاذ صاحب كرسى ، ثم عميد للكلية .

وفى سنة ١٩٤٩م اتصل به المستولون لنقله إلى كلية الأداب لتدريس النحو والصرف ولكنه رفض فاكتفوا بندبه مع بقائه في الأزهر فجمع بين التدريس في الأزهر والجامعة .

وفى سنة ١٥٩١م زار نيجيريا - وهى أكبر دولة إسلامية أفريقية - بتكليف من مجلس الأزهر الأعلى فقضى بها خمسة أشهر زار فيها أهم مدنها وقابل علماءها وأمراءها واستقبلته الجماهير بحفاوة منقطعة النظير حتى كانت دموعه تغلبه من شدة التأثر .

وفى سنة ١٩٥٢م زار الباكستان ممثلا للأزهر فى المؤتمر الإسلامى المنعقد . بكراتشى حيث ألقى بحثا ممتازا نال إعجاب الأعضاء .

وفى مارس سنة ٩٥٩ م صدر قرار تعيينه عميدا لكلية اللغة العربية وظل يباشر عمله فى ١٨ من العمادة والتدريس والتوجيه والإرشاد حتى حان موعد إحالته إلى المعاش فى ١٨ من سبتمبر سنة ٩٥٩ فصدر قرار جمهورى بمد خدمته عاماً آخر ، ثم صدر قرار آخر بمد خدمته ثلاثة أشهر حيث ترك العمل فى ١٨ من ديسمبر سنة ١٩٦٠م .

ولما أحيل إلى المعاش لم يخلد إلى الراحة والسكون لأنه خلق مفطورا على العلم وعلى العمل وكانت شهرته قد ذاعت فاقبلت عليه الهيئات العلمية في الداخل والخارج كل الإقبال . ففي سنة ١٩٦١م حضر وزير أوقاف باكستان إلى القاهرة واجتمع بلفيف من العلماء بمكتب وزير أوقاف مصر لاختيار أحدهم لوضع منهج تدريس اللغة العربية والعلوم الإسلامية بأكاديمية العلوم الإسلامية والعلوم الشرعية في باكستان وكان فيهم الدكتور الفحام وانفض الاجتماع ، وسافر الدكتور إلى الإسكندرية ، وما كاد يصل إليها حتى طلبه نجله تليفونيا للحضور إلى مكتب السفارة الباكستانية بالقاهرة لمقابلة وزير أوقاف باكستان حيث تم الحتياره لهذه المهمة ، ولما عاد إلى القاهرة زاره وزير أوقاف الباكستان في بيته ، حتى لا يجشمه مشقة الانتقال إلى السفارة وأنباه باختياره للسفر إلى باكستان لوضع المناهج يجشمه مشقة الانتقال إلى السفارة وأنباه باختياره للسفر إلى باكستان الوضع المناهج المطلوبة فقضى هناك ستة أشهر أتم فيها مهمته ، وأدى واجبه خير أداء انتهز الفرصة فزار مدن الهند وقابل علماءها الأعلام ، واتصل بالهيئات الإسلامية فيها ووثق الروابط بينها وبين الأزهر الشريف .

وفى سنة ١٩٦٣م سافر إلى موريتانيا ممثلا للازهر لدراسة أحوال المسلمين فيها وللوقوف على مدى حاجاتهم إلى المدرسين من علماء الأزهر ومعرفة مقدار المنح الدراسية المطلوبة من الأزهر للطلبة الموريتانيين والمعروف أن علماء موريتانيا يتحدثون العربية الفصحى ويحفظون كثيرا من متون اللغة ومن عيون الشعر والنثر العربي فمنهم من يحفظ المعلقات ، ومنهم من يحفظ مقامات الحريري ومنهم من يستظهر ديوان الحماسة ونظم بعضهم المغنى لابن هشام في ثلاثة آلاف بيت وقد بهرهم الشيخ بعلمه الغزير وخلقه القويم وإيمانه العميق ، فاجتمع العلماء ومنحوه لقب « مواطن موريتاني » وسجلوا هذا في وثيقة

علم بها وزير الداخلية في موريتانيا فوقع عليها معهم وجعلها وثيقة رسمية .

وفي سنة ١٩٦٤م كلفه المجلس الأعلى للأزهر بالاشتراك في المؤتمر الإسلامي المتمهيدي المنعقد في باندونج بأندونيسيا وفي سنة ١٩٦٥م عاد إلى أندونيسيا للمشاركة في المؤتمر الإسلامي المنعقد في باندونج والمكون من مندوبي الدول الإسلامية والأفريقية .

فتعرف إلى معظم زعماء وقادة العالم الإسلامى ومنهم العالم الإسلامى الكبير عبد الكريم سايتو زعيم المسلمين فى اليابان الذى أهاب بعلماء المسلمين فى المؤتمر لينشروا الإسلام فى اليابان هاتفا بهم « تعالوا بنا – معشر المسلمين – ننشر الإسلام فى ربوع اليابان وانعقدت أواصر الصداقة بينه وبين الدكتور الفحام منذ ذلك الحين".

وفى سنة ١٩٦٧م زار ليبيا والجزائر ثم أسبانيا وشاهد الآثار العربية الإسلامية الرائعة فى مدريد وطليطلة وقرطبة وأشبيلية ومالقة والجزيرة الخضراء وغيرها . كما زار الاسكوريال واطلع على ذخائر التراث العربي فيها .

أما زياراته للمملكة العربية السعودية فقد تعددت حيث أدى فريضة الحج ست مرات وأدى العمرة ثلاث مرات ،

وفى سنة ١٩٧٠م بعد ولايته لمشيخة الأزهر زار السودان فقوبل بحفاوة منقطعة النظير ، وفى السنة نفسها تلقى دعوة من علماء المسلمين فى الاتحاد السوفيتى ورئيسهم المفتى ضبياء الدين بابا خانوف لزيارة الاتحاد السوفيتى "السابق"، فلبى الدعوة وزار جمهوريتين اسلاميتين من جمهوريات الاتحاد السوفيتى الآسيوية هما جمهورية اوزبكستان وعاصمتها طشقند وجمهورية تاجيكستان وعاصمتها دوشمبيه ، كما زار سمرقند وخرتنك وفيها ضريح الإمام البخارى ، كما زار موسكو وليننجراد وغيرها من البلاد الروسية والتقى بزعماء المسلمين وعقد معهم أوثق الصلات ،

وفى سنة ١٩٧١م زار إيران بدعوة من وزارة الأوقاف الإيرانية فجال فى كثير من مدنها الشهيرة مثل طهران وأصفهان ومشد وقم والتقى بكثير من أعلام علماء الشيعة الإمامية وقد استقبلوه بحفاوة عظيمة تتفق ومكانته العلمية ومنزلته الكبيرة ، وتجاوب معهم

وتجاوبوا معه واتفق الجميع على العمل في سبيل تحقيق الوحدة الإسلامية الكاملة.

## الشيخ والمشيخة:

صدر قرار جمهورى رقم ١٧٢٩ بتاريخ ٥ من رجب سنة ١٣٨٩هـ الموافق ١٧ من سبتمبر سنة ١٩٦٩م بتعيين فضيلة الإمام الدكتور محمد محمد الفحام شيخاً للأرهر فنهض بأعباء المشيخة وسط ظروف قاسية وبين تيارات عنيفة قاد بها السفينة في هدوء واتزان وفي هذه الأثناء ظهرت حركة التبشير عنيفة قوية عاتية . وقد استطاع الإمام أن يوائم بين واجبه الديني بوصفه إماما أكبر للمسلمين وواجبه الوطني في وحدة الصف وضم الشمل وتأمين الجبهة الداخلية . وكانت شخصية الإمام تقوم على دعامات عديدة أهمها :

- ١ مواهبه الفطرية المزدهرة.
  - ٢ علمه الغرير.
  - ٣ تجاربه العديدة.
- ٤ معرفته بالعوامل الاقتصادية أو الطبائع البشرية أثناء اشتغاله بالتجارة.
  - ه رحلاته العديدة المتنوعة.
  - ٦ صداقاته الوثيقة بزعماء العالم الإسلامي .
- ٧ عمله بمجمع البحوث الإسلامية ومجمع اللغة العربية ؛ حيث ازدهرت مواهبه وملكاته.

وفى سنة ١٩٧٢م تم انتخاب الإمام عضوا بمجمع اللغة العربية فى المكان الذى خلا بوفاة المرحوم الأستاذ محمد توفيق دياب،

وقد أقام المجمع في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين ١٢ من صفر سنة ١٣٩٢هـ الموافق ٢٧ من مارس سنة ١٩٧٢م حفلا لاستقبال . وقد ألقى كلمة الاستقبال

الدكتور "أحمد عمار" عضو المجمع فنوه بالأزهر ورحب بالعضو الجديد في كلمة قيمة قال فيها: « إن بين الأزهر الشريف ومجمع اللغة العربية لرحما ماسة ونسبا قريباً ، هذا يحافظ على القرآن الكريم كتاب العربية الأكبر ، وهذا يرعى اللغة العربية ويجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون والحضارة ، فأعضاء المجمع ورجال الأزهر في الفصحي ذوو قربى ، ، ، تجمعهم وحدة المرمى « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض » ، ،

والأزهر للإسلام - على مر القرون - هو الطود الأشم تنكسر على عتباته أمواج الباطل، وهو لعلوم الدين - على تعاقب العصور - منار الهدى يبدد ظلمات الضلال، وهو للغة العربية على مدى السنين . . المنهل الصافى ينقع الغلة ويغترف منه طلاب البيان ، وهو - بعد - كعبة العلم وملتقى العلماء حارس التراث الروحى للبشرية .

وألقى الإمام الفحام كلمة طيبة تعقيبا على كلمة صديقه الدكتور أحمد عمار وشكره فيها - كما شكر أيضاً الأعضاء - على حسن استقبالهم له ، وقال في كلمته :

« وإنى لأعلم علما ليس بالظن أنكم إذ تكرموننى إنما تكرمون الأزهر الذى أسعد بخدمته والذى كان وما زال ولن يزال – إن شاء الله – الحصن الحصين والحارس الأمين لعلوم الشريعة الإسلامية واللغة العربية ،

ويسعدنى ويشرفنى أن أعمل معكم فى هذا الميدان الكريم ... إن اللغة العربية دخلت فى صراع مرير مع لغات أخرى كثيرة فكتب لها النصر دائما بفضل القرآن الكريم والسنة المحمدية ، والحضارة الإسلامية المشرفة ، وظلت اللغة قوية فتيه على مر العصور وإن كانت قد ابتليت هى وأهلها بأزمات استعمارية تكاد تكون قاتلة حين تسلط التتار على العراق ، والصليبيون على الشام والفرنج على الأندلس ، والأوربيون على الوطن العربى ، ولكنها لم تستكن كما استكانت أخواتها السامية وبنات عمومتها الحامية وقاومت مقاومة عنيفة فلم تلق مصير اللغات السنسكريتية واليونانية القديمة واللاتينية وما إليها من الللغات الأخرى التى اندثرت ، وبقيت أسماؤها مجرد ذكرى فى تاريخ التراث الإنسانى » ثم تحدث عن العامية وهاجم أنصارها وفند آراءهم بأدلة قوية وبراهين منطقية وأمثلة استمدها من تاريخ اللغات

الأخرى.

وفى مارس سنة ١٩٧٣م استجاب المسئولون لرغبته الملحة فى الراحة بعد أن أثقلته الأعباء وأذته الأمراض فصدر قرار جمهورى فى ٢٧ من مارس سنة ١٩٧٣م بتعيين الدكتور عبد الحليم محمود شيخا للأزهر.

وعكف الإمام الدكتور الفحام على العبادة والبحث والدراسة محقوفا برعاية الله ومحبة الجميع . .

لما حدثت النكسة واحتلت اسرائيل سيناء والضفة الغربية للأردن وهضبة الجولان سنة ١٩٦٧م . بدأت مصر تضمد جراحها وتسترد قواها وتستعد لحرب التحرير بما تقتضيه من ميزانيات ضخمة وأسلحة عصرية وتدريب عنيف وكان الاستعمار يمالئ إسرائيل ويمدها بالأموال والأسلحة الفتاكة والخبراء المدريين . وقد استطاعت أساليب الاستعمار أن تقضى على المقاومة في الجبهة الأردنية وأن تجمد الوضع في الجبهة اللبنانية وخططت لإقامة فتنة داخلية بمصر لإشعال نيران حرب أهلية بين المسلمين والمسيحيين في مصر – كما هو حادث الآن في لبنان – وكان مصدر هذه الفتنة هيئة مريبة في بيروت أصدرت سلسلتين من الكتب التبشيرية إحداهما بعنوان « في الحوار المسيحي الإسلامي » والثانية بعنوان « دراسات قرآنية » .

وكان الهدف من إصدار هاتين السلسلتين ادعاء أن الإسلام امتداد للمسيحية ومحاولة إثبات أن القرآن الكريم يؤيد ألوهية المسيح وصلبه وأنه يقرر أن التوراة والإنجيل لم يلحقها أي تحريف، وادعاء أن محمدا - صلى الله عليه وسلم - ليس رسولا، وإنما هو مسيحى مؤمن بالمسيحية درس السريانية والعبرية وترجم عنهما الكتاب المقدس وهذه الترجمة هى القرآن الكريم وأنه رأى الناس منصرفين عن المسيحية فجاء ليردهم إليها،

وتوالت الكتب التبشيرية وغمرت العالم الإسلامي وبخاصة مصر ولعبت الدسائس والأموال دورا خطيرا ،أحدثت فتنة طائشة عمياء ،

عقد الإمام مجلس مجمع البحوث الإسلامية في ٢٨ من المحرم سنة ١٣٩١هـ الموافق

ه ۲ من مارس سنة ۱۹۷۱م ، وقرر المجلس برياسته اختيار خمسة من الباحثين الرد علميا على هذه الكتب التبشيرية ،

وما كادت اللجنة تبدأ عملها حتى تعصب بعض ضعاف الأحلام من المسيحيين لهذه الفتنة الطائشة وحدثت مظاهرة مسيحية في مدينة الخانكة من ضواحي القاهرة وأطلق المسيحيون فيها الرصاص على المسلمين ، وثار بعض المسلمين لهذا العدوان وحاولوا الانتقام وهنا تدخل الرئيس محمد أنور السادات للقضاء على هذه الفتنة العمياء . وألف لجنة برياسة الدكتور جمال العطيفي وكيل مجلس الشعب لتقصى بواعث هذه الفتنة تمهيدا للقضاء عليها . وكانت اللجنة تضم ثلاثة من أعضاء مجلس الشعب المسلمين وثلاثة من أعضاء المسيحيين . وزارت اللجنة فضيلة الإمام الأكبر فزودها بنصائحه وأمدها بمعلوماته . كما زارت اللجنة الأنبا شنوده واستجاب الجميع لصوت العقل والحكمة أمام بواعث الفتنة ووسائل علاجها . وقام رئيس الجمهورية بزيارة فضيلة الإمام كما زار الأنبا شنوده واستطاع أن يقضى على هذه الفتنة التي أوشكت أن تمزق الأمة شر تمزيق ، وبهذا سلمت الجبهة الداخلية من الانهيار . وكان للإمام الأكبر دور أساسي في معاونة رئيس الجمهورية على بلوغ السفينة شاطىء الأمان ، ولا يعلم إلا الله مدى ما كان الشعب المصرى سيتعرض على هذه الفتنة الحمقاء وعاد الشعب المصرى الي وحدته التاريخية وتماسكه القديم .

### مولفاته:

العلماء والمتعلمين .

- ٢ "سيبويه" بحث ناقش فيه آراء سيبويه وما لاحظه عليه النحويون.
- ٣ مقالات عديدة متنوعة نشرها الإمام في مجلة المعرفة التي كانت تصدر بالعربية والفرنسية في باريس ، وفي مجلة منبر الإسلام ومجلة الأزهر ومجلة مجمع اللغة العربية وغيرها من المجلات .
- ٤ المسلمون واسترداد بيت المقدس أصدرته الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية
   سنة ١٩٧٠م.



عالم كبير جمع بين الثقافة العربية والفرنسية وتأثر بالمعارف الدينية ، وانتفع بالعلوم الفلسفية ، نشأ في ربوع الريف المصرى ، ولد لأبوين كريمين في مايو سنة ١٩١٠م في قرية أبو حمد من ضواحي مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية ، والقرية منسوبة إلى جدة " أبو حمد " الذي أنشأ القرية وأصلحها ، وتسمى الآن باسم " السلام " أما والده فكان رجل علم ودين وثقافة ، وكان ممن شغفوا بالثقافة الدينية وحلقات الأزهر العلمية ، فكان له الأثر الكبير في توجيه ابنه للدراسة بالأزهر التي لم يستكملها والده .

دخل الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود الأزهر سنة ١٩٢٣م تحقيقا لأمال والده وظل به عامين ينتقل بين حلقاته ، حتى تم افتتاح معهد الزقازيق سنة ١٩٢٥م ، وألحقه والده به لقربه من قريته ، وبعدها التحق بمعهد المعلمين المسائى ، وجمع بين الدراستين ، ونجح الطالب المجتهد في المعهدين ، وعين مدرساً ، ولكن والده رفض هذا التعيين لأنه كان يعد ابنه لمستقبل أكرم ،

بذل الإمام جهوده مضنية في الدراسة والتحصيل ، ورأى أن يختصر مرحلة التعليم الثانوي إلى عامين بدلا من ٤ سنوات ، وكانت الدراسة بالأزهر تتيح الفرصة لهذا الاختزال، فعكف الطالب على الاستذكار في منزله ، وتقدم إلى الامتحان لاتمام الشهادة الثانوية فنالها سنة ١٩٢٨م ، وكان الطالب الوحيد الناجح بين جميع المتقدمين من منازلهم .

واستكمل الشيخ الإمام دراسته العليا ، ونال العالمية سنة ١٩٣٢م . ولم يكتف والده بالعمل مدرساً بل تطلع لأكبر من ذلك ، واختار لدراسة ابنه جامعة السربون في باريس على نفقته الخاصة ، وأثر الطالب أن يدرس تاريخ الأديان ، والفلسفة ، وعلم الاجتماع وحصل في كل منهما على شهادة عليا . وفي نهاية سنة ١٩٣٧م التحق بالبعثة الأزهرية التي كانت تدرس هناك ، وفاز بالنجاح فيما اختاره من علوم لعمل دراسة الدكتوراه في " التصوف

الإسلامي "، وأن يكون موضوعها أستاذ السائرين "الحارث بن أسد المحاسبي " وفي أثناء إعداد الرسالة قامت الحرب العالمية الثانية في سبتمبر سنة ١٩٣٩م ، وأثر كثير من زملائه العودة ولكنه بالإيمان القوى والعزيمة الصلبة أصر على تكملة الرسالة وبلغ هدفه وتحدد لمتاقشتها يوم ٨ من يونيه سنة ١٩٤٠م ونال الدكتوراه بدرجة امتياز بمرتبة الشرف الأولى ، وقررت الجامعة طبعها بالفرنسية .

بدأ حياته العملية مدرساً لعلم النفس بكلية اللغة العربية ، ثم نقل أستاذا الفلسفة بأصول الدين سنة ١٩٥١م ثم عميدا الكلية سنة ١٩٦٤م فألزم الطلبة بحفظ القرآن . وعين عضوا بمجمع البحوث ثم أمينا عاماً له ، وبدأ عمله بدراسة أهداف المجمع ، وكون الجهاز الفنى والإدارى من خيار موظفى الأزهر ونظمه خير تنظيم ، وأنشأ المكتبة به على أعلى مستوى من الجودة ، وبعدها أقنع المسئولين في الدولة على تخصيص قطعة أرض بمدينة نصر لتخصيصها للمجمع لتضم جميع أجهزته العلمية والإدارية إلى جانب قاعات فسيحة للاجتماعات ، فكان أول من وضع لبنات مجمع البحوث الإسلاميه واهتم بتنظيمه وجعل مكافأت للعاملين به، وواصل الإمام الأكبر اهتمامه بالمجمع بعد تعيينه وكيلا للأزهر ثم وزيرا للأوقاف وشئون الأزهر ثم شيخاً للأزهر .

في سنة ١٩٧٠م صدر قرار جمهوري بتعيينه وكيادً للأزهر ، فازدادت أعباؤه ، واتسعت مجالات جهوده ، فراعي النهضة المباركة في مجمع البحوث وبدأ يلقى محاضراته في كليه أصول الدين ، ومعهد الدراسات العربية والإسلامية ، ومعهد تدريب الأئمة إلى جانب محاضراته العامة في الجمعيات والأندية الكبري بالقاهرة . وغيرها من الأقاليم وكان مع هذا كله يوالي كتابة الدراسات والمقالات في المجلات الإسلامية الكبري . ويواصيل الدراسات ، ويصنف المؤلفات القيمة ويشرف على رسائل الدكتوراه ، ويشارك في المؤتمرات والندوات العلمية ، وامتد نشاطه إلى العالم الإسلامي كله بنفس الهمة والنشاط .

ومن أهم الرحلات التي قام بها:

١ - سفره إلى العراق بدعوة من حكومتها لتنظيم وزارة الأوقاف العراقية وتنظيم

- المؤسسات الدينية بها ، ووضع تقرير مفصل عن وجوه الإصلاح فيها ، ومكث في مهمته شهرا ،
  - ٢ -- تمثيله للأزهر في مهرجان الإمام الغزالي الذي عقد بدمشق سنة ١٩٦١م .
- ٣ سفره إلى تونس أستاذا زائرا لجامعة الزيتونة ثلاث مرات استغرقت كل منها
   ثلاثة أشهر .
- ٤ سفره إلى ليبيا أستاذا زائرا للجامعة الإسلامية ثلاث مرات استغرقت كل منها
   شهرا .
  - ه سفره إلى الفلبين أستاذا زائرا لجامعة بينداناوا .
  - ٦ سفره إلى أندونيسيا أستاذا زائرا لجامعة جاكرتا ،
- ٧ سفره إلى باكستان أستاذا زائرا بدعوة من وزير الأوقاف والشئون الإسلامية .
  - ٨ سفره إلى السودان أستاذا زائرا لجامعة الخرطوم .
- ٩ سعفره إلى ماليزيا أستاذا زائرا للمركز الإسلامي لإلقاء محاضرات دينية وتنظيم
   شعثون المسلمين بها .
- . ١ -- سفره إلى قطر بدعوة من حكومتها ووضع قواعد بناء التعليم الدينى وألقى كثيرا من المحاضرات بها ،
- ١١ سفره إلى الكويت بدعوة من حكومتها لإلقاء محاضرات دينية في شهر رمضان المعظم .
- ١٧ سفره إلى دولة الإمارات العربية بدعوة من حكومتها لافتتاح الموسم الثقافي
   العام ١٩٧٤م ولإلقاء المحاضرات الدينية بها .
- ١٣ سفره إلى ماليزيا بدعوة من حكومتها سنة ١٩٧٤م لحضور إشهار عدد كبير من المواطنين الماليزيين إسلامهم بلغ تعدادهم أربعة ألاف مواطن .

- ١٤ سفره إلى يوغسلافيا في ١٣ في من مايوسنة ١٩٧٥م .
  - ٥١ سفره إلى الهند في ٢٦ من أكتوبر سنة ١٩٧٦م.
- ١٦ مشاركته مؤتمر السيرة النبوية بباكستان في فبراير سنة ١٩٧٧م .
- ١٧ سفره إلى لندن لحضور مهرجان العالم الإسلامي في ٣٠ من مارس سنة ١٩٧٦م.
- ١٨ سفره إلى مكة المكرمة لحضور مؤتمر رسالة المسجد في ١٦ من أبريل سنة
   ١٩٧٦م.
  - ١٩ سفره إلى أندونيسيا بدعوة من حكومتها في ١٣ من أغسطس سنة ١٩٧٦م.
- ۲۰ استجابته لدعوة الأمين العام للمؤتمر الاقتصادى الإسلامى المنعقد فى لندن فى الفترة من ٣٠ يونيه إلى ١٦ من يوليه سنة ١٩٧٧م ، وقد التقى فضيلته بكثير من كبار علماء اللاهوت، وأساتذة مقارنة الأديان بالجامعات الإنكليزية وبمشاهير علماء الاقتصاد ، وتقدم بمقترحات هامة لوضع أسس متينة مقتبسة من الإسلام تتيح نهضة اقتصادية كبرى للشعوب الإسلامية ،

### مشيخة الازمر:

صدر قرار تعيينه شيخا للأزهر في ٢٧ من مارس سنة ١٩٧٣م، وكان هذا هو المكان الطبيعي الذي أهدته العناية له ، لأن للوزارة تقاليدها السياسية وأعباءها الإدارية ومظاهرها العديدة المرتبطة برياسة الدولة والوزارة وهيئاتها العامة باللجنة المركزية ومجلس الشعب والاتحاد الاشتراكي وزيارة الجماهير أو استقبالهم وفحص ظلاماتهم ، ومراقبة الجهاز الإداري والتنفيذي بالوزارة وصلات الوزارة بالوزارات الأخرى ، والرد على أسئلة واستجوابات أعضاء مجلس الشعب ومراجعة الميزانيات .

ومثل هذا يستنفذ أوقات الوزراء في شنون روتينية ، ولكن الإمام الدكتور خلق ليكون عاملاً دارساً باحثا وليكون مؤلفاً ومصنفاً مع تصوفه الواضح ، وليكون مصلحا اجتماعياً

كبيراً في العصر الحديث ، وكأنما خلق ليكون شيخا للأزهر أو خلق هذا المنصب ليكون مقرا للأستاذ الإمام وقد باشر فيه السعى لتحقيق أهدافه العلمية السامية التي بذلها وهو أستاذ بكلية أصول الدين ، ثم وهو أمين عام لمجمع البحوث الإسلامية ، ثم وهو وكيل للأزهر ، ثم وزير للأوقاف وشئون الأزهر ، ولقد رفع صوته في جرأة بالغة مطالبا برد أوقاف الأزهر بعد اغتصابها بأكثر من مائة عام .

ما كاد الإمام الأكبريلى المشيخة حتى أعد عدته للجهاد في سبيل الله بفكره وقلمه ولسانه وامتد جهاده وجهده فشمل العالم الإسلامي كله ، وبدأ جهاده بعلاج المشكلات القائمة فيه ومن أهمها:

### تطبيق الشريعة الإسلامية:

رفع الإمام صوته عالياً مدوياً ينبه الأمة الإسلامية إلى تحرير نفسها من قيود القوانين الاستعمارية والرجوع إلى ما سنه الله للبشر من قوانين إلهية ولقد ذكر الإمام فى محاضرة ألقاها بنادى القضاء أن المشرعين من رجال الفكر يختلفون فى تشريعاتهم اختلافاً كبيراً بيناً ، وضرب مثلا بأفلاطون الذى وضع مخططاً لقيام جمهورية مثالية ، ودعاه أولو الأمر إلى تطبيق تشريعي لهذه الجمهورية ففشل فشلاً ذريعاً ، كما ضرب مثلا لغيره من المشرعين الذى خلطوا الحقائق فما يصلح تطبيقه في أمة لايصلح تطبيقه في سائر الأمم ، وما يصلح تطبيقه في عصر لا يصلح تطبيقه في عصر آخر ، ولهذا تتغير القوانين الوضعية من جيل إلى جيل ومن إقليم إلى إقليم ، ولم يكتف الإمام الأكبر بهذه المحاضرة بل ألقى عدة محاضرات وأذاع عدة أحاديث ثم سلك سبيل الجهاد العملي ، فكون لجنة بمجمع البحوث الإسلامية لتقنين الشريعة الإسلامية في صيغة مواد قانونية ، وقد أتمت تقنين القانون المجائي .

ثم توج هذا كله بالاتجاه إلى السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشعب يطالبها في قوة وحزم وحسم بتطبيق شريعة الله ؛ وكتب الخطاب التالي إلى رئيس مجلس الشعب وقد أرسلت صورة منه إلى رئيس الهيئة التنفيذية السيد ممدوح سالم رئيس مجلس الوزراء ،

السيد المهندس سيد مرعى رئيس رئيس مجلس الشعب .
السيد عليكم ورحمة الله ويركاته

فإن الأزهر يذكر كل من مكن الله له الأرض أن الإسلام ليس من نوع القضايا المطروحة لتكون تحت رحمة المناقشات باسم الديمقراطية ، وليس الإسلام في موقف الانتظار لما تسفر عنه هذه المناقشات من تأييد أو معارضة . إن عقيدة الإسلام لا تفرض ، لأنه لا إكراه في الدين ، وَلكن من قبلها مختاراً فأمن بها كان عليه أن يلتزم شريعتها وليس له أن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض المتاب ويكفر ببعض التالم ويكفر التالم وي

ويعد:

والمواطنون من غير المسلمين كان لهم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -- كل ما يرجون من حرية العقيدة والعبادة والتدين ، والتاريخ شاهد صدق بذلك ومن الحقائق المقررة أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا ،

ولقد ارتضى شعبنا المؤمن الإسلام ديناً ، ورفع رئيس الجمهورية شعار العلم والإيمان ، فكل تعطيل لشريعة الإسلام إنما هو مسئولية الهيئة التشريعية ومسئولية كل من يملك القدرة على تنفيذ أحكام الله جل علاه .

إنه لا اجتهاد لأحد من البشر مع النص الشرعى ولا يجوز لأهل الإيمان أن يقدموا بين يدى الله ورسوله ولا أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبى ، وهذا هو الفيصل بين الشورى فى ديمقراطية الأرض والشورى فى الإسلام ، حيث لا نص ، بينما هى فى ديمقراطية الأرض قد تصادم المقدسات الشرعية ، وواقعنا حافل بالدلائل على هذا للأسف الشديد .

ولقد تابعنا مناقشات مجلس الشعب حول تحريم الخمر مثلا، فعجبنا لكل هذا الكلام الكثير في أمر قضى الله عز وجل فيه، ثم عجبنا لتشريع يجعل الأمر الواحد حلالا في مكان حراماً في أخر، وعجبنا لاقتراح يجعل القمار حراماً بعملة معينة حلالا بأخرى.

إن هذا القانون الذي أقره المجلس في موضوع الخمر يراه بعض الغيورين خطوة سورة النور الآية ١٥.

على الطريق نحو التحريم النهائى ومع ذلك طالب البعض بإعادة النظر فى هذا التحريم الجزئى وصولا إلى العدول عنه والله تعالى يقول: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَقَّا يُحَمِّوُكَ فِيمَا شَكَرَا يَنَهُمْ مُّمَ الجزئى وصولا إلى العدول عنه والله تعالى يقول: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَقَّا يُحَمِّوُكُ فِيمَا شَكَرَا يَنْ مَنْ اللهُ مَعْ مَرَجًا مِنْ مَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيمًا

وبنتابع ما ينشر في صحافة البلد المسلم ، فنرى افتراء على الإسلام ممن يتوهمون أنه شريعة نزلت لبيئة محدودة قد تبدلت ولفترة زمانية قد انتهت ، ويقرر الأزهر أن الذين ينشدون العدالة والحرية والعزة والمساواة والعلم والحضارة ومكارم الأخلاق وما إلى ذلك من المثل العليا لن يكونوا جادين في طلبها إن هم عارضوا أحكام الله ، إذ كيف يزعمون أهدافاً لهم وهم يعارضون الدين الذي جاء بها وقررها . ولقد زينوا للشباب ظلماً وزورا أن القرن العشرين لا ينبغي أن يحكم بشريعة نزلت منذ أربعة عشر قرناً من الزمان .

وإننا لنؤكد أن العالم لم يكن بحاجة إلى الإسلام كما هو بحاجة إليه اليوم لإنقاذه من الصراع والفرقة ولإقرار السلام والعدل ولضمان الحرية والمساواة ، أما الازدهار المادى فهو مطلبنا باسم الإسلام ولا بد له من الإسلام ، لأن القوة من غير هذا الدين تتجه إلى التخريب والتدمير ولا يضبطها « ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » ،

لقد أن الأوان لإرواء هذه الأشواق الظامئة في القلوب المؤمنة إلى وضع شريعة الله بيننا. في موضعها الصحيح ليبدلنا الله بعسرنا يسرا ، وبخوفنا أمنا ، وليمكن لنا في أرضنا أعزه كراما (وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم) ،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

٢ من جمادى الآخرة سنة ١٣٩٦هـ

۲۱ من مایوسنة ۲۷۹۱م

شيخ الأزهر د، عبد الحليم محمود

<sup>◄</sup> سورة النساء آية ٥٠.

### اللغة العربية:

شن أعداء الإسلام حروباً عنيفة على العربية وعلى الخط العربي معتقدين أن في ألقضاء عليهما قضاء على العربية والإسلام .

وقد نجحوا في تحويل التركية والأندونسية من الكتابة بالحروف العربية إلى الكتابة بالحروف العربية إلى الكتابة بالحروف اللاتينية ، وهم يبذلون هذه المحاولة الآن ، مع اللغة الفارسية بإيران والبشتية في أفغانستان والأردية في الهند وبنجلاديش وباكستان السواحلية والهاوسا في ربوع أفريقيا وقد شنت هيئة اليونسكو حملة عنيفة على اللغة العربية وعلى الخط العربي ورمتها بالقصور عن استيعاب الثقافة العالمية الحديثة .

وقد اهتم الإمام الأكبر بهذه الحملات وجمع أعضاء مجمع البحوث الإسلامية وأصدر باسمه واسم أعضاء المجمع - النداء التالى:

# يسم الله الرحمن الرحيم الله الرحيم الله الرحيم

### إلى شعوب الأئمة الإسلامية

### بشــان :

- (أ) تعلم اللغة العربية.
- (ب) خطورة كتابة لغات المسلمين غير العربية بالحروف اللاتينية.
- (أ) باسم الإسلام الذي جمع كلمة المسلمين على ما فيه خيرهم وخير الإنسانية وجعلهم في مشارق الأرض ومغاربها أخوة متساويين ، لا فرق بينهم على أساس من الجنس أو الوطن أو اللون ،

يتقدم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بها النداء إلى جميع المسلمين الذين يتكلمون بلغات وطنية غير العربية ليضع أمامهم رأى الإسلام في تعلم لغة الإسلام ، التي هي أساس عبادتهم ووسيلة تقاهمهم في دينهم ، ووعاء ثقافتهم الروحية ورمز وحدتهم .

لقد صرح الإمام الشافعى رضى الله عنه ، فى رسالته فى أصول الفقه بوجوب تعلم اللغة العربية على جميع المسامين - كل بالقدر الذى يستقيم به دينه للعبادة - فأشار إلى قوله تعالى وَإِنَّهُ لِنَ زِينَ الْمَامِينَ اللَّهُ الرَّوْحُ ٱلْمُمِينُ اللهُ عَلَى فَلِ لَكُ لِتَكُونَ مِنَ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ الله

كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهد محتى يشهد به أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ويتلو كتاب الله تعالى ، وينطق بالذكر فيما افترضه الله عليه من التكبير وأمره به من التسبيح والتشهد وغير ذلك ،

وإن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر يذكر المسلمين جميعاً بأن قيام الدين الإسلامى متوقف على العم بلغة كتابة المنزل، وسنة المرسل سواء فى ذلك هدايته الروحية ورابطته الاجتماعية.

وإن المسلمين لم يكونوا في عصر من العصور أحوج إلى وحدة الكلمة ووضوح الهدف منهم في هذا العصر الذي استبقظوا فيه من سبات التخلف الذي فرضه عليهم الاستعمار

وإن من أهم الوسائل لدعم هذا الاستقلال وصيانة الحرية التي كافحوا في سبيل الحصول عليها أن تقوى صلاتهم بعضهم ببعض أفراداً وجماعات ، عن طريق لغة دينهم دلا من تفاهمهم وتراسلهم وتعلمهم بلغات المستعمرين الذيل طمسوا بها شحصيتهم الإسلامية .

فأيهما أكرم لشعوب إخوتنا المسلمين: أن يكون تفاهمها بعضها مع بعض بالإنجليزية والفرنسية – لغة من كانوا قد فرضوا عليهم سيادة المستعمر ، ، ، أم لغة دينهم التي تربطهم بمئات الملايين من أبناء عقيدتهم وثقافتهم وحضارتهم ومصيرهم عمرهم المنات الملايين عن أبناء عقيدتهم وثقافتهم وحضارتهم ومصيرهم المنات ا

(ب) وهذا أمر آخر يناشد فيه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر إخوته المسلمين من الناطقين بلغاتهم الوطنية غير العربية ، هو أن هذه اللغات التى نتمنى لها القوة والازدهار بين أهلها قد اتخذ معظمها منذ دخول أهلها فى الإسلام ، الحروف العربية لكتابتها وكان لذلك سببان قويان أولهما .

<sup>(</sup>١)سورة الشعراء من الآية ١٩٢ إلى ١٩٥

<sup>(</sup>٢)سورة الرحرف أية ٢

أن هذه اللغات قد اشتملت على كثير من الألفاظ والتعبيرات العربية المتصلة بالدراسات الإسلامية والمجالات الحضارية ،

ثانيهما: أن الحروف العربية أثبتت صلاحيتها لتصوير الأصواب اللغوية المطلوبة في هذه اللغات.

والذى يدعو مجمع البحوث الإسلامية لتوجيه هذا النداء الآن هو هذه البدعة الاستعمارية التي يدعوا إليها أعداء الإسلام والمسلمين وهي اتخاذ الحروف اللاتينية لكتابة بعض اللغات التي يتحدث بها المسلمون في أفريقية وآسيا ،

وهذه البدعة قديمة قدم عداوة الاستعمار للإسلام والمسلمين فقد حاولوا الترويج لها حتى لإحلالها محل الحروف العربية في اللغة العربية نفسها ولكنهم أخفقوا في ذلك إخفاقاً كاملاً ......

كذلك يوجه المجمع الأنظار إلى أن كرامة الشعوب الإسلامية التى تحررت من قيد الاستعمار ومذلة التبعية للإمبريالية الغربية ، تأبى أن تتخذ الحروف التى يستعملها الاستعمار لتكون هذه الشعوب قد ارتضت أنها ما تزال تستمسك بمذلة التبعية لنظام قدرها الله تعالى على التخلص منه ،

إن الدين هو النصيحة ونحن نتقدم بهذا النصيح خالصاً لوجه الله تعالى والإسلام والمسلمين،

الإمام الأكبر شيخ الأزهر

د. عبد الطبيم محمود

### احداث لبنان :

لما قامت الفتنة الكبيرة واندلعت نيران الحرب الأهلية الطائفية في لبنان كادت تدمره تدميراً فأصدر فضيلة الإمام الأكبر هذا البيان:

# بسم الله الرحيم المحيم الله الرحيم الله اللاز هـر بيان الاز هـر بشان الانحداث الدامية في لبنان الشقيق

فى لبنان الآن فرقة رهيبة حيث تتحتم الوحدة المنقذة .. وصراع دموى حيث يجب الإخاء المقدس .. وانصراف عن مواجهة العدو المتربص إلى تصادم الطاقات الوطنية ..

إلى متى ... ؟ وإلى أين ... ؟

هل يراد إنقاذ لبنان .. ؟

إذن ففيم سحق الوحدة الوطنية في لبنان .. ؟

هل يراد تحرير فلسطين .. ؟

إذن فيم إبادة الشعب الفلسطيني في لبنان .. ؟

وهل من أساليب العلاج أن يتحول بعضنا عن مقاومة العدو إلى تصفية أعداء العدو في لينان ،

وهل يقف العالم العربي موقف المتفرج وأساطيل الشرق والغرب تتحرك لالتهام اللقمة التي سوغها التنازع والخلاف ... ؟

إن الأزهر: شيخه وعلماء جامعته ومعاهده وطلابه وجميع العاملين فيه ومن ورائه العالم الإسلامي والعربي ليستنكرون كل الاستنكار اشتعال الفتنة واستمرارها وبلوغها هذا المدى ، ويناشدون كل ملك وكل رئيس في موقع عربي وإسلامي ، ويناشدون جامعة الدول العربية أن تتحرك الدول باسم الإصلاح والتوفيق ،

إن الوفاق ضرورى باسم الوطنية والعروبة والإسلام والحاضر والمستقبل ومواجهة العدو المتربص،

والمجال مفتوح أمام المصلحين من أهل الحل والعقد ، وإننا لمنتظرون والمجال مفتوح أمام المصلحين من أهل الحل والعقد ، وإننا لمنتظرون والمتحدِّرُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَال

د . عبد الطبيم محمود

### أحداث الفلبين:

### بيان

## عن الائحداث التي يتعرض لها المسلمون في الفليين

حضر إلى إدارة الأزهر وفد من لجنة المتابعة لمسلمى الفلبين يحملون أنباء العدوان الصليب الصليب وإبادتهم ، وهتك أعراضهم الصليب الصلابي وإبادتهم ، وهتك أعراضهم ، وقتل أطفالهم ، ومصادرة ممتلكاتهم في وحشية غادرة وتخطيط عنيد وهمجية تأباها الوحوش .

يحدث ذلك تحت سمع العامل وبصره ، وعلى الرغم من الأصداء القوية لهذه الأحداث الدامية ، فما رأينا إلا مزيدا من العدوان على العقائد وعلى الديار والأنفس والأعراض .

تجاوب مع هذه الأحداث كل من: مؤتمر علماء المسلمين لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، كما تجاوب مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في جدة، وتجاوبت رابطة العالم الإسلامي في مكة، وشكلت لجنة لتقص الحقائق في مواقع العدوان، وبرغم ذلك كله، وتحت سمع وثيقة حقوق الإنسان وبصرها، وتحت سمع المنظمات الدولية وبصرها تمضى جحافل العدوان مصرة على إبادة المسلمين في الفلبين.

إن الشعوب المتحضرة والدول الرشيدة تعرف للإنسان حقه في الحرية والكرامة ولقد عايش النبى صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب في ظل معاهدة تكفل لهم حرية ولا تكفلهم إلا أن يتعاونوا مع المسلمين في الدفاع عن الوطن المشترك في المدينة ، وما قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها إلا دفاعا إن أرادوا أن يستأصلوا الإسلام والمسلمين ، وعقد النبى صلى الله عليه وسلم بعدها صلح الحديبية مع المشركين ، برغم أنهم صدروه عن البيت الحرام ، وظل حقيظا عليه حتى خانوه ونفضوا أيديهم منه .

نعم حدث ذلك ، مع أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ، مع أننا في القرن العشرين نرى الدولة في الفلبين تطلق يد الجيش ليواصل عدوانه ضد

المسلمين ، وليحكم ضدهم الحصار السياسى والاقتصادى والعسكرى والثقافى ، لقد جاعنى الوفد بصبور لبعض الضحايا تقشعر منها الأبدان ، وقد أذن الله للذين يقاتلون بأنهم ظلموا .

ويرى الأزهر حسم الموقف على خطوتين:

#### أولاهما:

أن تبعث على الفور نداءات من شتى الدول المتحضرة فى العالم ، وفى مقدمتها الدول الإسلامية ليتدخل الرئيس (ماركوس) كى يضع حداً لهذا العدوان الأثيم ، ولاشك أنه قادر على ذلك لو أراد .

### وثانيتهما

أن يتجاوب المسلمون في بقاع الدنيا لنجدة إخوانهم في الفلبين على النحو الذي يفرضه كتاب الله على كل مسلم.

ما كنا نود أن تصل بنا الأحداث إلى كل هذا ، ولكنه عدوان واقع علينا وعلى إخواننا بإصرار وعناد وتصميم ، ومن حق المعتدى عليه أن يدافع عن نفسه وماله وعرضه ، ومن واجب المسلمين أن يكونوا جسداً واحداً وبنياناً مرصوصاً ، فالمسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ولا يخذله .

### أيما المسلمون:

كُنِ عَلَيْكُ عُمَالَقِتَالُ وَهُوَكُوهُ لَنَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكُمُ هُواشَيًّا وَهُوَجُيرُكُمْ وَعَسَى أَن يُحِبُّوا شَيًّا وَهُوَشَى الْسَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُونَ ٢٠٠٠ كُنِبَ عَلَوْنَ ٢٠٠٠ عَلَمُونَ ٢٠٠٠ كُنِبَ عَلَمُونَ ٢٠٠٠ عَلَمُ وَعَلَمُ مُونَا لَهُ عَلَمُ وَاللَّهُ مُعَلِّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلْ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَل

٢٩ من ذي القعدة سنة ٥ ٢٩هـ

۲ من دیسمبر سنة ۱۹۷۵م

شيخ الأزهر د. عبد الحليم محمود

<sup>◄</sup> سورة المقرة آية ٣١٦ .

### عراتيل الإصلاح ،

بينما كان الإمام الأكبر ماضياً في ثورته الإصلاحية مضطلعاً بما يحمله من أعباء جسام ، بوغت بصدور قرار جمهوري كاد يجرده من اختصاصاته ويمنصها وزير الأزهر ، والواقع أن لهذه الأزمة جنوراً قديمة حيث أصدر الرئيس جمال عبد الناصر في الخامس من شهر يوليه سنة ١٩٦١م قانون الأزهر رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١م ، ونص القانون في المادة الرابعة منه على أن شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأى في كل ما يتصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام ، وله الرسالة والتوجيه في كل ما يتضمن الدراسات الإسلامية في الأزهر وهيئاته ، ويرأس المجلس الأعلى للأزهر ، ولكن المادة ٠٠٠ من هذا القانون نصت على أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون في مدى أربعة أشهر من تاريخ صدوره ويعمل بها من تاريخ صدورها ، وللوزير المختص إصدار ما يراه من قرارات تنظيمية أو تكميلية مؤقتة تتعلق بشئون الأزهر وهيئاته بما لا يتعارض مع نص القانون وذلك خلال الفترة التي تعد فيها اللائحة التنفيذية .

وجاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون: « ولكيلا يتضمن القانون تفصيلات يضخم بها رؤى أن يقتصر على الخطوط الرئيسية للتنظيم على أن تتضمن اللائحة التنفيذية التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية كل التفصيلات التى توضح الصورة وتيسر التنفيذ » .

ونص هذه المادة يفتح ثغرة يستطيع الوزراء أن ينفذوا منها للتدخل في اختصاصات شيخ الأزهر .

ولما ولى الدكتور عبد الحليم محمود وزارة الأوقاف وشئون الأزهر عمل على وضع الأمور في نصابها وعلى علاج الموقف علاجاً حاسما فاقترح على اللجنة الوزارية للخدمات في ٢٠/٩/٧ و ٢٠/٩/٧ « التوصية بمعاملة شيخ الأزهر معاملة نائب رئيس الوزراء حتى يتناسب ذلك مع مكانته ومسئولياته ، وأن يكون لشيخ الأزهر الاختصاصات المخولة للوزير بالنسبة لجميع هيئات الأزهر والعاملين به » فوافقت اللجنة على هذه التوصية ، وتقدم الدكتور الوزير بمشروع لتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٦١ لسنة ١٩٦١ حتى يتحقق

ما ينبغى أن يكون للأزهر والشيخه من اختصاصات تناسب مسئوليته أمام العالم الإسلامي كله .

وكان ذلك بموافقة المجلس الأعلى للأزهر حيث تم عرض اللائحة التنفيذية عليه وأقرها وراجعها مجلس الدولة ووافق عليها . . . ثم ترك الدكتور عبد الحليم محمود الوزارة فتوقف كل شيء .

ولما ولى الدكتور عبد الطيم مشيخة الأزهر وانطلق فى أداء رسالته الكبرى المحلية والعالمية بوغت بالقرار الجمهورى الذى استصدره وزير شئون الأزهر وكاد يسلب به من الشيخ كل سلطة ويجرده من البقية الباقية من نفوذه ، فغضب الشيخ الحليم الدكتور عبد الطيم لا لنفسه ، وإنما غضب للأزهر ، ولكانة شيخه التى اهتزت واهتز باهتزازها مقام الأزهر فى مصر وفى العالم العربى بل فى العالم الإسلامى كله ،

لم يجد الإمام بدا من تقديم استقالته في ١٦ من يولية سنة ١٩٧٤م ، ثم شفعها بخطاب أخر قدمه إلى السيد رئيس الجمهورية شارحا فيه موقفه وأن الأمر لا يتعلق بشخصه ، وإنما يتعلق بالأزهر وقيادته الروحية للعالم الإسلامي كله .

مبينا أن القرار الجمهورى السابق يغض من هذه القيادة ويعوقها عن أداء رسالتها الروحية في مصر وسائر الأقطار العربية والإسلامية ، وقبل هذا أخطر وكيل الأزهر بمواقفه ليتحمل مسئوليته حتى يتم تعيين شيخ آخر ،

وروجع الإمام في أمر استقالته وتوسط لديه الوسطاء فأصر عليها كل الإصرار ، لأن الموقف ليس موقف انتقاص من حقوقه الشخصية ، وإنما هو انتقاص لحقوق الأزهر وهضم لمكانة شيخه .

ولوكان الأمر يتعلق بحقوق الدكتور عبد الحليم محمود لتساهل فيها ، لأنه صديق قديم لوزير شئون الأزهر ، ولأنه بفطرته زاهد في المناصب ، عازف عن المظاهر ، منصرف عن متاع الحياة الزائل وزخرفها الباطل ، مؤمن كل الإيمان بأن الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا أملا .

أصر الإمام على تقديم استقالته وامتنع عن الذهاب إلى مكتبه ورفض تناول مرتبه ، وطلب تسوية معاشه ، ووجه إلى وكيل الأزهر الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار خطابا يطلب منه فيه أن يصرف أمور مشيخة الأزهر حتى يتم تعيين شيخ جديد .

وأحدثت الاستقالة أثارها العميقة في مصروفي سائر الأقطار الإسلامية وتقدم كثيرون من ذوى المكانة في الداخل والخارج يلحون على الإمام راجين منه البقاء في منصبه وتقدم أحد كبار المحامين « الاستاذ محمد عطية خميس » برفع دعوى حسبه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد السيد رئيس الجمهورية والسيد نائب رئيس الوزراء للشئون الدينية والسيد وزير شئون الأزهر ، طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٩٠٨/ ١٩٧٤ مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف شاملة أتعاب المحاماة ، وقدم مذكرة مسهبة في هذه الدعوة رقم ٢٨/١٣١ ق جلسة ٢٤/٩/٤٧ إلى دائرة منازعات الأفراد بمجلس الدولة .

وفي سنة ١٩٧٠م صدر قرار جمهورى بتعيينه أمينا عاماً لمجمع البحوث الإسلامية واستطاع في هذا المنصب أن يقوم بنهضة علمية كبرى ، وأشرف على إصدار عشرات المصنفات العلمية القيمة ، وتحقيق طائفة من أمهات مصادر التراث الإسلامي الخالد ،

وفى سنة ١٩٧٤م خلا منصب وكيل الأزهر فكان من الطبيعى أن تتطلع العيون جميعها إلى الشيخ بيصار ، فصدر قرار جمهورى بتعيينه وكيلا للأزهر ، ووكيل الأزهر هو المعاون الأول لشيخه والمتولى تنفيذ قراراته ، والقائم بعمله حين غيابه أو مرضه وكان الدكتور بيصار الساعد الأيمن للدكتور عبد الحليم محمود وموضع ثقته ، وكان يستشيره فى الأمور المهمة ويأخذ برأيه ولهذا طلب تجديد خدمته أكثر من مرة إلى أن صدر قرار جمهورى بتعيينه وزيرا للأوقاف وشئون الأزهر فى ١٥ من أكتوبر سنة ١٩٧٨م وفى آخر يناير سنة ١٩٧٩م صدر قرار أخر بتعيينه شيخا للأزهر بعد وفاة الشيخ عبد الحليم محمود .

استهل عمله بتأليف لجنة كبرى لدراسة قانون الأزهر ولائحته التنفيذية ليستطيع الأزهر الانطلاق في أداء رسالته العالمية الكبرى ونظرا لثقافته العلمية الواسعة عهدت إليه الحكومة السودانية إنشاء الدراسات العليا بجامعة أم درمان الإسلامية ، فأقامها على أسس علمية إن دلت فإنما تدل على عقلية علمية واسعة وثقافية واعية متنوعة ،

بدأ عمله في مشيخة الأزهر بدراسة قانون تطوير الأزهر ولائحته التنفيذية لتعديله بما يحقق له الانطلاق دون معوقات في أداء رسالته الداخلية والعالمية ، فنجح في إرساء قواعد المنهج الفلسفي والعلمي في الأزهر ونهض به نهضة سجلها التاريخ له .

وقد تخصص الإمام في الفلسفة الإسلامية ودرس جوانب هذه الفلسفة دراسة علمية دقيقة وتعمق في بحث وجوه الخلاف بين الفلاسفة وعلماء الكلام والصوفية وسجل هذه البحوث في كتبه ومحاضراته ، وخرج من هذه الدراسات بنتائج هامة لخصها في بحث ممتع ألقاه في المؤتمر الخامس لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد في ٢٨ من فبراير سنة ١٩٧٠م ، وكان عنوان البحث « إثبات العقائد الإسلامية بين النصيين والعقليين" ويتخلص البحث في أن مناهج الباحثين الإسلاميين في إثبات العقائد تتلخص في ثلاثة مناهج وهي ، منهج

المتكلمين الذين يعتمدون على النص مع احترامهم للعقل ، ومنهج الفلاسفة الذين يعتمدون أولا على العقل مع إيمانهم بالنص ، ومنهج الصوفية الذين يعتمدون على الرياضة الروحية والمجاهدة النفسية وخلص من نتائج بحثه إلى أن الحرية الفكرية التي منحها الإسلام لأتباعه في شئون عقيدتهم تأتى تحت ضوابط أساسية هي :

حث القرآن الكريم الإنسان على التأمل والتفكير في ملكوت السموات والأرض السادة الإسلام بفضل العلم والمعرفة وتعظيمه لشأن العلماء ، رد شبهات الوافدين على الإسلام والمنحرفين عنه بمنطق عقلى رشيد .

### منمجه التربوي:

اتخذ الإمام المنهج التربوى بجانب منهجه الفلسفى فعنى بالبحوث والدراسات الفلسفية وبالتربية السلوكية فأخرج بحثا قيما ألقاه في المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الإسلامية بعنوان دور المؤسسات في بناء شخصية المسلم ،

### مكانته العلمية:

امتاز الإمام الأكبر بمواصلة البحث والدراسة في أدق المعارف الفلسفية والعلمية وصبياغتها في أسلوب واضح دقيق يصل إلى العقول من أيسر الطرق ، وترك للمكتبة الإسلامية العديد من المؤلفات العلمية القيمة وأهمها :

- ١ الوجود والخلود في فلسفه ابن رشد .
- ٢ والعقيدة والأخلاق في الفلسفة الإسلامية .
- ٣ الحقيقية والمعرفة على نهج العقائد النسفية .
  - ع تأملات في الفسلفة الحديثة والمعاصرة .
    - ه العالم بين القدم والحدوث الوجوب ،

- ٦ الإمكان والامتناع.
- ٧ شروح مختارة لكتاب المواقف لعضد الدين الأبجى .
- ٨ تعليقات على شرح قطب الدين الرازى الإسلام بين العقائد والأديان .
  - ٩ الإسلام والمسيحية.
  - ٠١ رسالة باللغة الإنجليزية عن الحرب والسلام في الإسلام.
- ١١ ورجلان في التفكير الإسلامي وهي دراسات عن حجة الإسلام الغزالي وإمام الحرمين الجوني ،

رحم الله الإمام وأئمة الأزهر جميعهم لما قدموه إلى الأزهر والإسلام وإلى الأمم الإسلام وإلى الأمم الإسلامية جميعها رحمة واسعة وجزاهم الله عن أعمالهم خير الجزاء،



# فضيلة الإمام الأكبس الدكتسور محمد عبسد الرحمسن بيصسار

ولد الإمام بمدينة السالمية مركز قرة بمحافظة كفر الشيخ في ٢٠ أكتوبر سنة ١٩١٠م، وحفظ القرآن وجوده ثم التحق بمعهد دسوق الديني، وبعد نجاحه بمعهد دسوق ألحقه والده بمعهد طنطا ليكمل فيه دراسته الثانوية، وكان شغوفا بالتأليف فألف رواية اسمها «بؤس اليتامي » فأثار عليه حفيظه .. أساتذته لاشتغاله بالتأليف وهو عيب كبير في نظرهم، أجرى معه تحقيقا كانت نتيجته أن ترك معهد طنطا إلى معهد الإسكندرية حيث وجد فيه عقولا متفتحه تشجع المواهب الفكرية.

أتم دراسته بمعهد الإسكندرية ثم التحق بكلية أصول الدين وتخرج فيها بتفوق سنة ١٩٤٩م، وتم تعيينه مدرساً بها فجذب إليه الطلبة ولفت نظر الأساتذة وفي سنة ١٩٤٩م اختاره الأزهر في بعثة تعليمية إلى إنجلترا فانتقل بين الجامعات الإنكليزية حيث نال منها من العلم الكثير ثم استقر بكلية الأداب بجامعة أدنبره، ونال منها الدكتوراه بتفوق . وعاد بعدها أستاذا بكلية أصول الدين ، وفي سنة ٥٥١م رشحته ثقافته لكيون مديرا للمركز الثقافي الإسلامي بواشنطن وقام بشئون المركز خير قيام وجعله مركز إشعاع لجميع الطوائف الدينية في أوربا ، واستطاع الإمام بيصار أن يحظى باحترام وتقدير جميع الطوائف . وظل يدير المركز لمدة ٤ سنوات ، وبعدها عاد إلى مصر أستاذا بأصول الدين ، وفي سنة ١٩٦٣م اختاره الأزهر رئيسا لبعثته التعليمية في ليبيا فواصل مجهوداته في نشر الدعوة الإسلامية هناك .

وفي سنة ١٩٦٨م صدر قرار جمهورى بتعيينه أمينا عاما للمجلس الأعلى للأزهر فاستطاع بثقافته العالية وخبرته العملية أن ينهض بأعباء هذا المنصب الهام وأدى وأجبه على أكمل وجه ،

وفي سنة ١٩٧٠م صدر قرار جمهورى بتعيينه أمينا عاماً لمجمع البحوث الإسلامية واستطاع في هذا المنصب أن يقوم بنهضة علمية كبرى ، وأشرف على إصدار عشرات المصنفات العلمية القيمة ، وتحقيق طائفة من أمهات مصادر التراث الإسلامي الخالد .

وفى سنة ١٩٧٤م خلا منصب وكيل الأزهر فكان من الطبيعى أن تتطلع العيون جميعها إلى الشيخ بيصار ، فصدر قرار جمهورى بتعيينه وكيلا للأزهر ، ووكيل الأزهر هو المعاون الأول لشيخه والمتولى تنفيذ قراراته ، والقائم بعمله حين غيابه أو مرضه وكان الدكتور بيصار الساعد الأيمن للدكتور عبد الحليم محمود وموضع ثقته ، وكان يستشيره في الأمور المهمة ويأخذ برأيه ولهذا طلب تجديد خدمته أكثر من مرة إلى أن صدر قرار جمهورى بتعيينه وزيرا للأوقاف وشئون الأزهر في ١٥ من أكتوبر سنة ١٩٧٨م وفي آخر يناير سنة ١٩٧٩م صدر قرار أخر بتعيينه شيخا للأزهر بعد وفاة الشيخ عبد الحليم محمود .

استهل عمله بتأليف لجنة كبرى لدراسة قانون الأزهر ولائحته التنفيذية ليستطيع الأزهر الانطلاق في أداء رسالته العالمية الكبرى ونظرا لثقافته العلمية الواسعة عهدت إليه الحكومة السودانية إنشاء الدراسات العليا بجامعة أم درمان الإسلامية ، فأقامها على أسس علمية إن دلت فإنما تدل على عقلية علمية واسعة وثقافية واعية متنوعة ،

بدأ عمله في مشيخة الأزهر بدراسة قانون تطوير الأزهر ولائحته التنفيذية لتعديله بما يحقق له الانطلاق دون معوقات في أداء رسالته الداخلية والعالمية ، فنجح في إرساء قواعد المنهج الفلسفي والعلمي في الأزهر ونهض به نهضة سجلها التاريخ له .

وقد تخصص الإمام في الفلسفة الإسلامية ودرس جوانب هذه الفلسفة دراسة علمية دقيقة وتعمق في بحث وجوه الخلاف بين الفلاسفة وعلماء الكلام والصوفية وسجل هذه البحوث في كتبه ومحاضراته ، وخرج من هذه الدراسات بنتائج هامة لخصها في بحث ممتع ألقاه في المؤتمر الخامس لجمع البحوث الإسلامية المنعقد في ٢٨ من فبراير سنة ، ١٩٧٠م ، وكان عنوان البحث « إثبات العقائد الإسلامية بين النصيين والعقليين" ويتخلص البحث في أن مناهج الباحثين الإسلاميين في إثبات العقائد تتلخص في ثلاثة مناهج وهي ، منهج

المتكلمين الذين يعتمدون على النص مع احترامهم للعقل ، ومنهج الفلاسفة الذين يعتمدون على الرياضة يعتمدون أولا على العقل مع إيمانهم بالنص ، ومنهج الصوفية الذين يعتمدون على الرياضة الروحية والمجاهدة النفسية وخلص من نتائج بحثه إلى أن الحرية الفكرية التي منحها الإسلام لأتباعه في شئون عقيدتهم تأتى تحت ضوابط أساسية هي :

حث القرآن الكريم الإنسان على التأمل والتفكير في ملكوت السموات والأرض السادة الإسلام بفضل العلم والمعرفة وتعظيمه لشأن العلماء ، رد شبهات الواقدين على الإسلام والمنحرفين عنه بمنطق عقلى رشيد .

# منهجه التربوي:

اتخذ الإمام المنهج التربوى بجانب منهجه الفلسفى فعنى بالبحوث والدراسات الفلسفية وبالتربية السلوكية فأخرج بحثا قيما ألقاه في المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الإسلامية بعنوان دور المؤسسات في بناء شخصية المسلم،

### مكانته العلمية:

امتاز الإمام الأكبر بمواصلة البحث والدراسة في أدق المعارف الفلسفية والعلمية وصياغتها في أسلوب واضح دقيق يصل إلى العقول من أيسر الطرق ، وترك للمكتبة الإسلامية العديد من المؤلفات العلمية القيمة وأهمها :

- ١ الوجود والخلود في فلسفه ابن رشد .
- ٢ والعقيدة والأخلاق في الفلسفة الإسلامية.
- ٣ الحقيقية والمعرفة على نهج العقائد النسفية ،
  - ٤ تأملات في الفسلفة الحديثة والمعاصرة ،
    - ه العالم بين القدم والحدوث الوجوب ،

- ٦ الإمكان والامتناع.
- ٧ شروح مختارة لكتاب المواقف لعضد الدين الأبجى .
- ٨ تعليقات على شرح قطب الدين الرازى الإسلام بين العقائد والأديان .
  - ٩ الإسلام والمسيحية،
  - ١٠ رسالة باللغة الإنجليزية عن الحرب والسلام في الإسلام.
- ١١ ورجلان في التفكير الإسلامي وهي دراسات عن حجة الإسلام الغزالي وإمام الحرمين الجوني .

رحم الله الإمام وأنمة الأزهر جميعهم لما قدموه إلى الأزهر والإسلام وإلى الأمم الإسلام وإلى الأمم الإسلامية جميعها رحمة واسعة وجزاهم الله عن أعمالهم خير الجزاء،

#### الهم المراجع والمسادر:

- ١ ـ عجائز الآثار في التراجم ، .... عبد الرحمن الجبرتي .
- ٢ ــ الأزهر في ألف عام ، .... د ، محمد عيد المنعم خفاجي .
  - ٣ ـ مشيخة الأزهر ، ..... على عبد العظيم .
- ٤ ــ دور الأزهر في المياة المصرية ،... د. مصطفى محمد رمضان
  - ه ـ الأزهر تاريخة وتطوره ، .... على عبد العظيم وأخرون .
    - ٦ \_ الأعلام ، .... الزركلي ،
- ٧ \_ كنز الجوهر في تاريخ الأزهر ، ..... سليمان رصد الزياتي .
- ٨ \_ الأزهر في اثنى عشر عامًا ، ...، لجنة من كبار علماء الأزهر.
- ٩ مسقوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر ، ...
   محمد الصغير الأفرائي المراكشي ،
  - ١٠ ــ سلك الدرر ني أعيان القرن الثاني عشر ، .... المرادي .
    - ١١ ــ مناقب المضيلي ، .... محمد بن أحمد المضيلي .
      - ١٢ \_ آداب اللغة العربية ، .... جورجي زيدان ،
        - ١٢ ـ الخطط التوفيقية ، .... على مبارك .
- ١٤ \_ أعلام الفكر الإسلامي ،... تيمور باشا ترجمة الشيخ محمد المهدى .
  - ٥١ ـ مقدمة شرح الأم ، .... المسيني .
- ١٦ \_ القول الإيجابي في ترجمة العلامة شمس الدين الأنبابي ، ..

- أحمد رافع الطهطاوي ،
- ١٧ ـ الأزهر جامعاً وجامعة ، ... د . عبد العزيز الشناوي .
- ۱۸ ــ مرأة العصر في تاريخ ورسوم أكابر الرجال بمصر ، ... إلياس زخورة ،
  - ١٩ \_ الإمام محمد عيده ، .... عياس محمد العقاد .
    - ٣٠ ـ تاريخ الإمام محمد عيده ، محمد رشيد رسا .
  - ٢١ ـ الكنز الثمين لعظماء المصريين ، .... فرج سليمان فؤاد .
- ٢٢ ـ الإسلام ومبادئه الخالدة ، ... د ، محمد عبد المنعم خفاجي،
  - ٢٢ ـ الحد لله هذه حياتي ، ... د ، عبد الحليم محمود .
  - ٤٤ ـ السياسة والأزهر ، ... د . فخر الدين الظواهرى .
  - ٢٥ ـ علماء في وجه الطفيان ، ... محمد رجب البيومي .
    - ٢٦ ـ الإمام .... أنور الجندي .
    - ٧٧ ـ تاريخ الإمسلاح في الأزهر .
    - ٨٨ ـ مفاخر الأجيال في تاريخ الرجال .
      - ۲۹ ـ سبل النجاح ، ... على فكرى .
        - ٣٠ ـ فتاوى الإمام حسن مامون .
    - ٣١ ـ شخصيات إسلامية ، .... إبراهيم العبثى .
      - ۲۲ سے المجمعیون ، ،،، د ، محمد مهدی علام ،
      - ٣٣ ـ فهارس المضطوطات بدار الكتب المصرية .

- دائرة سفير للمعارف ... الإسلامية ... شركة سفير للإعلام والنشر
- ٣٦ ـ لقاءات وحوارات مع فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر .
  - ـ مجموعة من رجالات الفكر.

نموذج رقم «۱۷»

## بسم الله الرحمن الرحيم

الأزهسسر الشريف بجمسع البحسوش الاسسلامية الادارة السساية للبحسوش والناليف والترجمسه

AL-AZITATI AL-SHARIF
ISLAMIC RESEARCH ACADEM
GENERAL DEPARTMENT

For Rossarch Writting & Translation



السبد / سبعيد عيد الرجبن عيد القادر - اشرف فوزى صالح السسلام عليكم ورحمة الله وبركانه - وبعد:

فيناء على الطلب الخاص بفحص ومراجعة كتاب: مجماً بيج. في. رحاب الأزهر في مناء على الطلب الخاص بفحص ومراجعة كتاب مجماً بيج. في رحاب الأزهر)

نفيد بأن الكناب المدكور ليس فيه ما يتعارض مع العقيدة الاسلامية ولا مانع من ملّبعه ونشره على نفقسكم الخساصة .

سع النساكيد على سرورة النساية التامة بكتسابة الآيات القسرآنية والاحاديث النبوية الشريفة والالتزام بتسليم ه خمس نسخ لمكتبة الازهر الشريف بعد الطبسع .

واللسمه المسرفق ، ، ،

والسلام عليسكم ورحمسة اللسه وبركاته 366

تحريرا الموافق المحوث والتاليف والنرجمة الموافق المحوث المرازة المحوث والتاليف والنرجمة الموافق المرازة المحوث والتاليف والنرجمة الموافق المرازة المحافق المحافق المرازة المحافق المحا



